ُمِّنَ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ عِمَاءً ۚ فَأَنُّكُتُنَا بِهِ حَدَالِقَ ذَاتَ بَهُجَدٍّ ۚ مَ كُمْ أَنُ تُنْبِثُوا شَجَرَهَا ﴿ وَإِلَّا مَّعَ اللَّهِ ﴿ بِلْ هُمْ قَوْمٌ تَعْدِلُونَ ١٠ أُمَّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِـ نُهْرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ا زَّا ﴿ وَالْدُمَّعَ اللَّهِ ﴿ بَلَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ ۗ لَمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيُكْشِفُ السُّوءَ وَيُجْعَا مَلَفَاءَ الْأَرْضِ مُوَالَّةٌ مَعَ اللهِ وَقِلْيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ فَي نُ يَهُدِ يُكُمُ فِي ظُلْمَتِ الْبَرِّوَ الْبَحْ لِرِّلِيَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ عَ إِلَّهُ مَّعَ للهِ وتَعْلَى اللهُ عَبَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنَ يَبْدِكُوا الْحَا ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْنُ قُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْوَرْضِ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِينَ ١

قُلُ لاَّ يَعُلَمُ

مُرِمَنَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الْغَلْبَ يَشْعُرُوْنَ آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لْإِخْرُلَا هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا قَابُلُ هُمْ مِنْهَا عَمُوْرَ كَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ءَإِذَا كُنَّا ثُرْبًا وَّ 'آبَا وُنَا أَبِنَّا أَبِنَّا عَرَجُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَابَّاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۗ نْ هٰذَآ اِلاَّ ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّالِيْنَ ﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُجُرِمِيْنَ ﴿ وَا كُنْ فِي خَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۞ وَيَقُولُونَ٩َ لُوعُدُ إِنْ كُنْتُمُ طِيدِقِيْنَ ﴿ قُلْ عَشَى إِنْ يَكُونَ رَدِفَ كُمُ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعُجِلُونَ۞وَ إِنَّ رَبَّكِ لَذُوْ فَضْ كَى التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكِ لَمُ مَا تُكِنُّ صُدُّوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ@وَمَامِ السَّمَاء وَالْرَضِ إلاَّ فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ فِي كِتْبِ مُّبِينِ 534

المَنِي السَرَاءِيلَ هُدًّى وَّرَ بَيْنَهُمْ بِحُكِيهِ ۚ وَهُوَالَّعِنِّ إِ لَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ @إِنَّكَ نَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَتَوْا مُدْبِرِنِنَ ﴿ أَنْتَ بِهٰلِاي الْعُهِي عَنْ ضَ يُّوْمِنُ بِالْيِتِنَا فَهُمْ مُّسُلِمُونَ ﴿ وَإِذَا هِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ الْأَرْضِ ثُدَّ لتَّاسَ كَانُوْا بِالْتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿ وَيُوْمَ مَّةِ فُوْجًا مِّمَّنُ يُكَذِّبُ بِالْبِينَا إذَاجَآءُوْ قَالَ وَنَ ۞ وَ وَقَعَ الْقَوْ لقُوْنَ ۞ ٱلمُريرَوْا أَتَّاجَعَلْنَا منزله

۲س

غُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارُمُنْصِرًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا وَنَ ﴿ وَيُوْمَرُ يُنْفَخُ فِي ا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَآءَ اللَّهُ ط وَكُلُّ أَتُولُهُ ذُخِرِينَ ﴿ وَتُرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي ٱتُقَنَ كُ تُهُ خَبِيْرُ لِهَا تَفْعَلُونَ۞مَنْ جَآءَ بِالْحَسَ اء وَهُمُ مِّنَ فَزَعٍ يَّوْمَبِذٍ المِنُوْنَ ۞ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي التَّارِ ۖ هَلْ جُزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞ إِنَّهَاۤ ٱمِرْتُ ٱنَ ٱعْبُدَ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيءِ د أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْانَ } فكن اهتذى فإتما يهتدى لنفسه ومن ض نَّا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِنِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَدُ بِيَّهِ سَيُرِنِيَ اليته 536

مّ ۞ تِلُك النُّ الْكِتْبِ الْبُبِينِ ۞ نَتُلُوا عَلَى مُوْسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ الأرْضِ وَجَعَ تَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَ نُرِيْدُ أَنْ وُ نُهُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرِي نُّوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَحْذَرُوْرَ وَ ٱوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنُ ٱرْضِعِيْهِ وَقَاذَا عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِي الْيَرِّولَا تَخَافِيُ وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا

رَادُّوهُ

كِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْهُرْسَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْ نُوْدَهُهَا كَانُوْاخُطِ يْنَ۞ وَ قَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوْكُ ۗ عَلَيْ عَلَى فَعَنَآ اَوۡنَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّهُمۡ لَا يَشۡعُرُوۡنَ ۞ وَاصُ نُوَّادُ أُمِّرُمُوسَى فُرِغًا ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ نَفْبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِ نَ شُوَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْهَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ ٱدُثُّكُمْ عَلَى آهُلِ بَيْتٍ يَّكُفُلُوْنَهُ لَكُمْ حُونَ ﴿ فَرَدَدُنَّهُ إِلَّى أُمِّهِ كُي تَقَرَّ عَنْهُا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَلَكِ عُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيَّا بَلَغَ الشُّكَّا ﴿ وَاسْتَوْكَ منزله اتننه حكمًا

بْنُهُ كُكُمًا وَعِلْمًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْهُحُيِهِ رِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفُلَةٍ مِّنَ آهُ ن الله المن الله المناعبة عَدُوِّهِ ۚ فَالْسَتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِ عَدُوِّهِ ٧ فَوَكَزَهُ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴿ قَالَ هٰذَا مِنَ لشَّيْظِن ﴿ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّبِينٌ ۞ قَا نَفْسِى فَاغْفِرُلَى فَعَفَرَلَهُ وَإِنَّهُ يُمُ۞ قَالَ رَبِّ بِهَآ ٱنْعَمْتَ عَلَيَّ يْرًا لِلْهُجُرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي يَّتَرُقُّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَةُ ب تَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوْسَى إِنَّكَ اَنُ يَبْطِشُ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ كَ يِبُوْسَى أَتْرِبَٰذُ أَنْ تَقْتُلِنِي كَمَا قَتَ منزله بالآمُسِ 539

سِ ﴿ إِنْ تُرْدِيدُ إِلَّا آنُ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ الْمَدِيْنَةِ يَسْعَى دَقَالَ لِمُؤْسَى إِنَّ تَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنَّ لَكَمِنَ النَّهِيءَ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّهِيءَ رَقَ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ نَقَالَ رَبِّ نَجِّنَى مِ مِينَ شَّ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَلْيَنَ نِيُّ أَنْ يَهُدِينِي سُوَّاء السَّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَمَدَ مَآءَ مَدُينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هَ وَ وَجَدَمِنَ دُونِهِمُ امْرَأَتَذِنِ تَذُوذِن ۚ قَالَ مَاخَطَبُكُهَا ۗ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ سَوْ آبُوْنَا بِيرٌ ﴿ فَسَفَّى لَهُ مَا ثُمَّ تُولِّي إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ مَا اَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ ۚ فَجَاءَتُهُ إِخُلْ ى عَلَى اسْتِحْيَاءِ قَالَتُ إِنَّ إِنَّى أَبِي يَدْعُولَ لِيَجْزِرَ 540

سَقَيْتُ لَنَا ﴿ فَلَتَّا جَآءَ لَا وَقَصَّ عَ بَتِ السَّاجِرُةُ ذِانَّ خُرُرُمُن الْآمِينُ ﴿ قَالَ إِنَّ ٱرْبُدُ إِنْ أَنُهُ ابنئتي هتين على أن تأجُرني ثلني ججيج عَشُرًا فَهِنَ عِنْدِكَ \* وَمَا أُرِيْدُ لُهِ إِنَّ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۗ أَيِّهَا الْأَجَلَيْنِ فَلَا عُدُوانَ عَلَيَّ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَمِ َ وَسَارُ ب مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ، نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ امْهِ نَعَلِيٌّ اتِيْكُمْ صِّنْهَا بِخَبَرِ آوْجَ لُوْنَ ۞ فَأَمَّا شكاطيء

الحالي الم

اطِيءِ الْوَادِ الْأَيْبَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُهْرِكَ أَنْ يَبْهُوْسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ اكَ وَلَيَّا رَاهَا تَهْتُرُّكَا زَّكَا خَآنُّ وَلَّي مُذِبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبُ لِيهُوْلَكَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفَ نَن ﴿ مِنِيْنَ اللَّهُ لَكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ آءَ مِنْ غَيْرِسُوْءِ قَاضَمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَ ، فَذُنِكَ بُرْهَانِن مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ رْبِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا قُومًا فُسِقِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ تُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاخَافُ آنَ يَقْتُلُونِ ﴿ وَاجْئَ هُوَ ٱفْصُحُ مِنِّي لِسَانًا فَٱرْسِ يِّ قُنِٰیۡ َ ٰ اِنِّیۡ اَحَافُ اَنْ یُٰکَذِّ بُوۡنِ۞ قَالَ سَنَشُلَّا عَضْدَكَ بِآخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا وْنَ اِلَئِكُمَاءُ بِالْإِنَّاءُ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَا

بُوۡنَ۞ فَكَتَا جَآءَهُمۡ مُّنُوسَى بِالْدِينَا بَـ سِحْرُ مُّفْتَرِي الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَقَالَ مُوْسَى نْ جَاءَ بِالْهُلَى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ ارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُوْنَ ﴿ وَقَالِمُونَ ﴿ وَقَا مْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَّهٍ غَيْرِيُ ۚ فَأ لَى الطِّلْينِ فَاجُعَ لِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوْسَى ﴿ وَإِنِّي لَا يْنَ۞وَالْسَتَكْبَرُهُوَوَجُنُوْدُهُ فِي الْأَرْضِ لَا نَهُمُ فِي الْكِيرِ ۗ فَانْظُرُ وده فنب ۺٛ۞ۅؘڿۼ لتارة وكؤمرالقيكة

فِ هلذِهِ

إِهِ الدُّنْيَا لَعْنَدَّ وَيُوْمُرا بِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوْسَى الْأَمْرَ وَمَا رِيْنَ ﴿ وَلَكِنَّا آنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي آهُلِ مَدُينَ مُ 'الْتِنَا ﴿ وَ'لَكِتًا كُنًّا مُرْسِلِيْنَ ﴿ وَمَ لطُّوْمِ إِذْ نَادَيْنَا وَلا أَثْهُمْ مِّنْ تَذِيْرِمِّنَ ن ﴿ وَلُولًا فَنَتَّبُعُ التك وَنَكُونَ فكما جاءهم 544

النصف >ل>ه

فَلَيًّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لُولَا ٱوۡتِيَ مُوۡسَى ۗ ٱوۡلَمۡ يَكُفُرُوۡا بِهَاۤ ٱوُدِّ مِنْ قَبُلُ ۚ قَالُوْا سِحُرْنِ تَظَاهَرَا اللَّهُ وَالْوَّا إِنَّا بِحَ غَفِرُ وْنَ۞قُلْ فَأَتُوا بِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ مُلى مِنْهُمَا ٱتَّبِعُهُ إِنَّ كُنْتُمُ صَدِقِينَ @فَإِن تَجِيْبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَتَّهَا يَتَّبُعُونَ آهُوَآءَهُمْ ۗ اتَ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّامِينَ أَهُولَقَدُ وَصَّا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ نَ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَّى لُوَّا المَنَّا بِهَ إِنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ الْوَلَيْكَ يُؤْتُونَ آجُرُهُمْ مُرَّدّ صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيَّعَةَ 545

، يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَبِعُوا اللَّغُو أَعْضُو عَنْهُ وَ قَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُهُ مُرْلَا نُكْبَتَغِي الْجِهِلِيْنَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ بْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ لْهُتَدِيْنَ ﴿ وَ قَالُوۡ النَّ النَّهُا لَ مُعَكَ مِنْ أَرْضِنَا ﴿ أُولَمْ نُبُكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا ﴿ إِمِنَّا اِلَيْهِ ثَمَرُتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّنْ قَا مِّنْ لَّدُتَا اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنَ فَرُيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمُ تُسْكُنُ مِّنُ بَعُدِهِمُ إِلاَّ قَلْبُلاَّ ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الَّوْمِ ثَايْرَ كَانَ رَبُّكَ مُمْلِكَ الْقُرْي حَتَّى يَبْعَثَ فِي آ رَسُولاً يَتُلُوا عَلَيْهِمْ الْيِتِنَاءَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ُهُلُهَا ظُلِمُوْنَ ﴿ وَمَاۤ اُوۡتِیۡتُمُ مِّنَ 546

فَهَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَزِنْنِتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ ا ان م خَيْرٌ وَّ ٱبْقِي ﴿ آفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ آفَهَنَ وَعَدْ وَعُدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ كُمَنَ مَتَّعُنْهُ مَتَاعَ عَيُوةِ الدُّنْيَا ثُمُّ هُو يَوْمَ الْقِيْهَةِ مِنَ الْهُحْضَرِيْنَ الْهُحْضَرِيْنَ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْةُ نَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّذَ هَوَّ لِآنِ الَّذِيْنَ اَغُونِينَا ۗ اَغُونِينَهُمْ كَمَا غُونِينَا ۗ تَكَبَّرُ أَنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوۡۤ اِيّانَا يَعْبُدُوۡنَ ﴿ وَقِيْلَ ادْعُوا شُرَكّا عَكُمُ فَكَعُوْهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمْ وَرَاوُا الْعَذَابَ لُوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُوْنَ ۞ وَ يُوْمَ يُنَادِيْمٍ فَيَقُوْل لَيْنَ ۞ فَعَمِيَتُ عَلَيْهُمُ الْأِنْبُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُوْنَ۞فَامَّامَنْ ثَابَ وَ١مَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَعَسَّى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ الْمُفْلِحِينَ منزله 547

لْقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ لِمَا كَانَ لَّنَ اللهِ وَتَعْلَى عَبَا مُمَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعَ وَهُوَ اللَّهُ لِآ الْهَ إِلَّا هُوَ ﴿ لَهُ الْحَـٰمِدُ فِي الْهِ إِخِرَةِ ﴿ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞ قُلْ رَءَيْنُمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَكُمُ الَّيْلَ سَرْمَ لمَةِ مَنْ إِلَّا غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِنُكُمْ بِضِيآءٍ ﴿ أَ مَعُوْنَ۞قُلُ أَرَءَ يُتُمْرُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَهُ رَسَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيْهَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ لَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيْهِ ﴿ أَفَلَا تُبْعِرُونَ رِّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُّ النَّكِلَ وَالنَّهُ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُّ وْمَرُنْنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَّآءِي 548

زْعُمُونَ۞وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِمْ انَكُمُ فَعَ 100° ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتُرُوْنَ فَإِلَّ عَانَ مِنْ قُومِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَاتَيْنَهُ الْكُنُوْزِمَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْا بِالْعُمُ الْقُوَّةِ وَإِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهُ رِحِیْنَ ۞ وَابْتَغِ فِیْمَآااتْكَ اللهُ التَّارَ الْأَخِرَةُ وَلَا تُنْسُ نَصِيْبُكُ مِنَ آخسن الله إلنك ولاتبغ الفس الله لا يُحِبُّ لى عِلْمِرعِنْدِي ﴿ أُوَكُمْ يَعُ اللهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ شَكُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّا

عَنْ ذُنُوْبِهِمُ

منزله

پُجِرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قُومِ لَ الَّذِيْنَ يُرِيِّدُوْنَ ا مِثْلَ مَا اُوْتِي قَارُوْنُ لا إِنَّهُ لَذُوْحَةٍ يُمِ@وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِ اللهِ خَايِرٌ لِمَنَ 'امَنَ وَعَرِ برُوْنَ ۞ فَخَسَ اسْفَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُ وْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْرَمْسِ الله يَبْسُطُ الرِّنْ قَ لِمَنْ يَشَا كُوْلَا أَنْ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ لمُا للَّذينَ لا يُرِيُدُونَ عُ منزله

الْاَرْضِ وَلَا

وَلا فَسَادًا ﴿ وَ الْعَاقِكَةُ

وقفلانم

م الم الم

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُونِتِ

القا سُ أَنْ يُّتُرُدُ لَا يُفْتَنُونَ ۞وَلَقَدُ فَتَنَّا تَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقَوْا بِيْنَ ۞ أَمْرُحَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَ بِقُوْنَا ﴿ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۞ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِلْقُا أَجُلُ اللهِ لَأْتِ وَهُوَ السِّمِيْعُ الْعَلَيْمُ۞ للهِ فَانَّ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿إِنَّ اللَّهُ يَنَ۞ وَالَّذِيْنَ 'امَنُوْا وَعَوِ وُنُ۞وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ مَّا وَإِنْ جَاهَ لَكُ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ منزله بِهِعِلْمُ 552

عِهْمَا ﴿ إِنَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنَّبُّكُ عِينَ ۞ وَمِنَ للهِ فَإِذَآ الْوُذِي فِي اللهِ جَعَلَ اللهِ ﴿ وَلَهِنَ جَاءَ نَصُرُّ هِنَ رَّتِكَ كُمْ ﴿ أُولَيْسُ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِ تَّ اللهُ الَّذِينَ 'امَنُوُا ئِنَ ۞ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ 'امَنُوا يِهُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ۞ وَ لَقِيْهَةِ عَمَّا كَانُوْا عُ فِيْهِمُ ٱلْفَ

11

فَاخَذَهُمُ

فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظَلِمُوْنَ ۞ فَأَنْجَيْنَكُ كَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقَوُّهُ وَذِلِكُمْ خَيْرٌ لَّا نَ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ وْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُونَ مِنَ دُونِ اللهِ لَا يَبْلِكُونَ لَكُمْ رِنْهَا اللهِ لِرِّنْ قَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْرَ ١ نُ تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كُذَّبَ أُمَرُّ مِّنَ قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى إلاَّ الْبَائِغُ الْبُينُ ۞ أَوَلَمْ بَيْرُوْا كَيْفَ فَى ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يُرُّ قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَمْضِ لْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ ٞ ڽ شَیءِ قَدِیرٌ ۞ یُعَذِّبُ مَن يَشَّ

مَنْ يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١٠ وَمَآ لشكآء ذؤما 1001 قُلا لِيِك يَبِسُوْا ابُ الِيمْ ﴿ فَمَا كَانَ ﴿ وُهُ أُوْ حَرِّقُوْهُ فَأَ ذُنُّهُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ كيوق الدُّنيَاء ثُمَّ يَوْمَ وقف لازم ٥ وَ هَنْنَا لَكَ إِسْخُقَ

النُّبُوَّةُ وَالْكِتْبَ وَاتَّيْنَهُ آجُرَهُ الُهٰخِوَةِ لَعِنَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الْفَا بَقَكُمْ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞ آبِ ) وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ يُنْكُرُ وَفَهَا لُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ ٱ رِقِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرُنِي ۗ رِيْنَ فَي وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُ ٧ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا اَهُل هٰذِهِ ظِلِمِينَ أَفَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا قَالُواْ نَحْنُ اَعْلَمُ بِهِنَ فِيهَا شَا لَا نَجْنَ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ لَا نَحْنُ الْعَلَيْدَ و لَغُ بِرِينَ ۞ وَأَ امْرَأْتُهُ فَي كَانَتُ مِنَ جَاءَتُ رُسُلُنَا جَاءَتُ رُسُلُنَا منزله

556

عَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا لا تَخَفُ وَلا تَحْزَنُ قُواتًا مُنَجُّوك وَ إِلاَّ امْرَأْتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَبِرِيْنَ ۞ إِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلَى لِ هٰذِهِ الْقَرْبَةِ رِجُزًا مِّنَ السَّهَآءِ بِهَا كَانُوْا وْنَ۞ وَلَقَدُ تَرَكْنَا مِنْهَا ٓ اللَّهُ وَيَنَا اللَّهُ وَلَقَدُ تَرَكُّنَا مِنْهَا آلِكُ وَيَنَاقًا وَنَ۞وَ إِلَّ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا بْقُوْمِ اغْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ لْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞ فَكُنَّ بُولُهُ فَأَخَذَتُهُمُ ﴿ وَعَادًا وَّ ثُمُودًا حُوا فِي دَارِهِمُ جَثِبِيْنَ لَكُمْ مِّنْ مَسْكِنِهُ مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿ وَقَارُوْنَ وَ وَ هَامِٰنَ سَوَ لَقَالُہُ جَاءَهُمُ مُّمُوْسَى ب فاستككرة 557

بَرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْا سُبِقِيْنَ بِي فَمِنْهُمُ مَّنُ أَرْسَا اء وَمِنْهُمُ مَّنَ آخَذَتُهُ الصَّبَحَةُ بِهِ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقُنَا ، وَمَا جَهُمُ وَلَكِنَ كَانُوًا نَ اللهُ لِيَظُلِّ لُ الَّـٰذِيْنَ التَّخَـ ٣ مثا الْعَنْكَبُونِ فَ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وْنَ۞اِتَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدُعُوْنَ نُ شَيْءٍ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ لَقَ اللهُ السَّ حَقِّ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَكُّ

م الم